الجُزَةُ العِشْرُونَ مِنْ ﴿ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّ الله الله المَّا الله المَّا الله المُوا المُّا أَن قَالُوا أَخْرُجُواْ ءَالَ الُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّ رُونِ ۞ فَأَنْجَيَنَـُهُ ؛ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وقَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْغَابِينَ۞وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مِمْطَرً ۖ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى عَالَيْهُ خَيْرًا مَّا يُشْرَكُونَ هَأَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبُ تَنَا بِهِ عَكَرَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ۚ أَءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۞ الْمَنْ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَارَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِظًّا أَءِلَكُ مَّعَٱللَّهِ وَ بَلَ أَكَ ثَرُهُمْ لَا يَعُ لَمُونِ ۞ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا وَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَ لُكُمْ خُلَفَ آءَ ٱلْأَرْضِ أُءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّاتَذَكَّرُونَ ۞أُمِّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْ زُابَيْنَ يَدَى

رَحْمَتِهِ عِنْ أَوْلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥

PART TO THE PART OF THE PART O

📵 فما كان لقومه من جواب إلا قولهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتنزهون عن الأقذار والأنجاس، قالوا ذلك استهزاءً بآل لوط الذين لا يشاركونهم فيما يرتكبونه من الفواحش،

(ف) فسلَّمناه وسلَّمنا أهله، إلا امرأته حكمنا عليها أن تكون من الباقين في العذاب لتكون من الهالكين.

(أ) قبل - أيها الرسول -: الحمد لله على نعمه، وأمان منه من عذابه الذي معبودات لا تملك نفعًا ولا ضرًّا؟!

على غير مثال سابق، وأنزل لكم - أيها الناس- من السماء ماء المطر، فأنبتنا لكم به حدائق ذات حسن وجمال، ما كان لكم أن تنبتوا شجر تلك الحدائق لعجزكم عن ذلك، فالله هو الذي أنبتها، أمعبود فعل هذا مع الله؟ الا، بل هم قوم ينحرفون عن الحق فَيُسَوُّون الخالق بالمخلوقين ظلمًا.

بالله أحدًا من مخلوقاته.

واشتدّ إذا دعاه، ويرفع ما يقع بالإنسان من مرض وفقر وغيرهما، ويصيّركم خلفاء في الأرض يخلف بعض كم بعضًا جيلًا بعد جيل، أمعبود يفعل ذلك مع الله؟! لا، قليلًا ما تتعظون وتعتبرون.

📆 أُمّ مَنْ يهديكم في ظلمات البر وظلمات البحر بما ينصبه لكم من معالم ونجوم، ومن يبعث الرياح مبشرات بقرب نزول المطر الذي يرحم به عباده، أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ ا تنزه الله، وتقدس عما يشركون به من مخلوقاته.

فَوَالدَ الْآثات :

- لجوء أهل الباطل للعنف عندما تحاصرهم حجج الحق.
  - رابطة الزوجية دون الإيمان لا تنفع في الآخرة.
  - ترسيخ عقيدة التوحيد من خلال التذكير بنعم الله.
- كل مضطر من مؤمن أو كافر فإن الله قد وعده بالإجابة إذا دعاه.

بل ينكرون عليهم ارتكابها.

(٥) وأمطرنا عليهم حجارة من السماء، فكان مطرًا سيئًا مهلكًا لمن خُوِّفُوا بالعذاب ولم يستجيبوا.

عذب به قوم لوط وصالح لأصحاب النبي عَلَيْهُ ، آللُه المعبودُ بحقِّ الذي بيده ملكوت كل شيء خير أم ما يعبده المشركون من 📆 أم مـن خلـق السـماوات والأرض

( أُمُّ مَنْ صيّر الأرض مستقرّة ثابتة لا تضطرب بمن عليها، وصيّر داخلها أنهارًا تجرى، وصير لها جبالًا ثوابت، وصيّر بين البحرين: المالح والعذب فاصلًا يمنع اختلاط المالح بالعذب حتى لا يفسده، فلا يصلح للشرب، أمعبود فعل ذلك مع الله؟! لا، بل معظمهم لا يعلمون، ولو كانوا يعلمون لما أشركوا

(أنَّ) أُمْ مَنْ يجيب من ضاق عليه أمره

أم من يبدأ الخلق في الأرحام مرحلة بعدما مرحلة بعد مرحلة ألم يحييه بعدما يميته، ومن يرزقكم من السماء بالمطر المنزل من جهته، ويرزقكم من الأرض بالنبات الذي ينبته فيها! أمعبود يفعل ذلك مع الله؟! قل - أيها الرسول لهؤلاء المشركين: هاتوا حججكم على ما أنتم عليه من الشرك، إن كنتم صادقين

فيما تدعونه من أنكم على حق.

قل - أيها الرسول -: لا يعلم الغيب من في السماوات من الملائكة، ولا من في الأرض من الناس، لكن الله وحده هو الذي يعلمه، وما يعلم جميع من في السماوات ومن في الأرض متى يُبْعثون للجزاء إلا الله.

أن أم هل تتابع علمهم بالآخرة فأيقنوا بها؟ لا، بل هم في شك وحيرة من الآخرة، بل قد عميت بصائرهم عنها.

( وقال الذين كفروا مستنكرين: أإذا متنا وكنا ترابًا أيمكن أن نُبْعَثُ أحياء؟

( حسل - أيها الرسول - لهولاء المنكريان للبعث: سيروا في أي جهة من الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية المجرميان المكذبيان بالبعث، فقد أملكناهم لتكذيبهم به.

ولا تحزن بسبب إعراض المشركين عن دعوتك، ولا يضق صدرك من كيدهم فالله ناصرك عليهم.

ويقول الكفار المنكرون للبعث من قومك: متى يتحقق ما تعدنا به أنت والمؤمنون من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدّعونه من ذلك؟

🥎 قل لهم - أيها الرسول -: عسى أن يكون اقترب لكم بعض ما تستعجلون به من العذاب.

( وإن ربك - أيها الرسول - لذو فضل على الناس حيث يترك معاجلتهم بالعقوبة مع ما هم عليه من الكفر والمعاصي، ولكن معظم الناس لا يشكرون الله على ما ينعم به عليهم.

💯 وإن ربك ليعلم ما تضمر قلوب عباده وما يظهرونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيهم عليه.

( وما من شيء غائب عن الناس في السماء، ولا غائب عنهم في الأرض إلا هو في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ.

ش إن هذا القرآن المنزل على محمد على يقص على بني إسرائيل أكثر ما يختلفون فيه، ويكشف انحرافاتهم.

مِن فَوَابِدِ الْاَيَاتِ :

علم الغيب مما اختص به الله، فادعاؤه كفر.

• الاعتبار بالأمم السابقة من حيث مصيرها وأحوالها طريق النجاة.

إحاطة علم الله بأعمال عباده.

• تصحيح القرآن النحرافات بني إسرائيل وتحريفهم لكتبهم.

الجُزْءُ العِشْرُونَ عِنْ ﴿ فَي مِنْ الْمُعَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ السُّورَةُ النَّمَلِ الْمُعَا أَمَّن يَبْدَ وَالْ ٱلْخَلْقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ ووَمَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ أَءَلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُرُ إِن كُنتُمُ صَلِاقِينَ ۞ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِ ٱدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ بَلْهُمْ وَفِي شَكِّي مِّنْهَا كُلُّهُ مُرمِّنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونِ ﴿ لَقَدُوعِدُنَاهَاذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّاۤ أَسَاطِيرُٱلْأُوَّالِينَ ۞ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ا وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٠ قُلُعَسَيَ أَن يَكُوْنَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۞وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَّ أَكْتُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ

FANT REPORTED TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY

رَبَّكَ لَيَعْكُرُمَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعْلِنُونَ ۞ وَمَامِنَ غَآبِبَةٍ

فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ

يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَتِهِ يلَ أَكۡ ثَرَ ٱلَّذِى هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ شَ

الجُزْءُ العِشْرُونَ مِنْ مُعَلِينًا مِنْ مُعَلِينًا مُعَلِينًا الْمُؤْءُ السَّمْلِ مُعَلِينًا مُعَلِينًا مُعَلِينًا مُعَلِينًا الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَى الْمُعَلِينِ الْمُعِلَى الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِل

وَإِنَّهُ ولَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ م إِيحُكْمِهِ ٥ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّاكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ ا إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۞ وَمَآ أَنتَ بِهَا دِي ٱلْمُحْمَى عَن ضَالَتِهِمْ إِن ] تُسَّمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَا فَهُم مُّسَامِمُونِ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ا ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِ مِرْ أَخْرَجَنَا لَهُ مُرِدَآبَّةً مِّرَى ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۞ وَيَوْمَنَحَشُـٰ رُمِنكُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِتِنَا فَهُمۡ يُوزَعُونَ ۞حَتَّىۤ إِذَاجَآءُو قَالَ إِ أَكَذَّ بْتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تُحِيطُو إِبِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَاكُمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٥ أَلَمُ يَرَوۡلِ أَنَّا جَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ لِيَسۡكُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبۡصِرَّا ۚ إِنَّ فِي وَذَلِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ ؙۮٳڿؚڔۣؽڹ۞ۅؘتَرَى ٱلِجُبَالَ تَحْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَ أَتَقَنَكُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ وخَيِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

وإنه لهداية ورحمة للمؤمنين
 العاملين بما جاء فيه.

(ش) إن ربك - أيها الرسول - يقضي بين الناس مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة بحكمه العدل، فيرحم المؤمن، ويعذب الكافر، وهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، ولا يغالبه أحد، العليم الذي لا يلتبس عليه مُجِقٌ بِمُبْطِل.

يتبسل عليه تعرق بهبيري.

(\*) فت وكل على الله، واعتصد عليه في جميع أمورك، إنك على الحق الواضح.

(\*) إنك - أيها الرسول - لا تُسَمِع الموت الذين ماتت قلوبهم بسبب الكفر بالله، ولا تُسَمِع مَن أصمَّ الله سمعه عن سماع الحق ما تدعوهم إليه إذا رجعوا معرضين عنك.

ولست بهادي من عميت بصائرهم عن الحق، فلا تحزن عليهم وتتعب نفسك، ما تقدر أن تُفهم الحق إلا من يؤمن بآياتنا فهم منقادون لأوامر الله. وإذا وجب العذاب وثبت عليهم لإصرارهم على كفرهم ومعاصيهم، وبقي شرار الناس، أخرجنا لهم عند القبراب الساعة علامة من علاماتها الكبرى، وهي دابة من الأرض تكلمهم بما يفهمون أن الناس كانوا بآياتنا المنزلة على نبينا لا يصدقون.

ش واذكر - أيها الرسول - يوم نحشر من كل أمة من الأمم جماعة من كبرائهم ممن يكذب بآياتنا، يرد أولهم إلى آخرهم ثم يساقون إلى الحساب.

(4) ويستمرّ سوقهم، حتى إذا جاؤوا مكان حسابهم قال لهم الله توييخًا لهم: أكذبتم بآياتي الدالة على توحيدي والمشتملة على شريعتي، ولم تحيطوا علمًا بأنها باطلة فيسوغ لكم تكذيبها، أم ماذا كنتم تعملون بها من التصديق أه التكذيب؟!

ووقع عليهم العذاب بسبب ظلِمهم بالكفر بالله وتكذيب آياته، فهم لا يتكلمون للدفاع عن أنفسهم لعجزهم عن ذلك، وبطلان حججهم.

ولما كانوا ينكرون البعث نبّههم الله بما يدل عليه في حياتهم، وهو نومهم الذي هو بمنزلة الموت، واستيقاظهم الذي هو بمنزلة البعث، فقال: (ش) ألم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه بالنوم، وصيّرنا النهار مضيثًا ليبصروا فيه، فيسعوا إلى أعمالهم، إن في ذلك الموت المتكرر والبعث بعده لعلامات واضحة لقوم يؤمنون.

وي وي المرسول -: يوم ينفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثناه الله من الفزع: تفضُّلًا منه، وكل من مخلوقات الله يأتونه في ذلك اليوم مطيعين ذليلين.

ش وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها ثابتة لا تتحرك، وهي في واقع الأمر تسير مسرعة سير السحاب، صنع الله، فهو الذي يحركها، إنه خبير بما تفعلون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ ،

أهمية التوكل على الله.

تزكية النبي ﷺ بأنه على الحق الواضح.

هداية التوفيق بيد الله، وليست بيد الرسول عَلَيْهُ.

• دلالة النوم على الموت، والاستيقاظ على البعث.

والعمل الصالح فله الجنة، وهم آمنون والعمل الصالح فله الجنة، وهم آمنون بتأمين الله لهم من فزع يوم القيامة. الناريًلقون فيها على وجوههم، ويقال لهم توبيخًا لهم وإهانة: هل تجزون إلا ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي؟ في للدنيا من الكفر والمعاصي؟ أمرت أن أعبد رب مكة الذي حرمها، فلا يُستفك فيها دم، ولا يُظّلم فيها أحد، ولا يُقتل صيدها، ولا يُقطع شجرها، ولا يُقتل ميدها، الكون من المستسلمين لله المنقادين له أكون من المستسلمين لله المنقادين له بالطاعة.

و أُمِـرِّت أن أتلو القرآن على الناسر، فمن اهتدى بهديه، وعمـل بما فيه، فنفع هدايته لنفسـه، ومن ضـل وانحرف عما فيه وأنكـره، ولم يعمل بما فيه، فقل: إنما أنـا من المنذرين أنذركم من عذاب الله، وليس بيدى هدايتكم.

( وقل - أيها الرسول -: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، سيريكم الله آياته في أنفسكم وفي السماء والأرض والرزق، فتعرفونها معرفة ترشدكم إلى الإذعان للحق، وليسر ربك بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليه، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيكم عليه.

## سُوْزَةُ القَصَّضِ

#### مِنمَّقَاصِدِ الشُّورَةِ:

سنة الله في تمكين المؤمنين المستضعفين وإهللك الطغاة المستكبرين.

- ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:
- ش ﴿ مُسْتَدِ ﴾ تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
  - 🗓 هذه آيات القرآن الواضح.
- و نقرأ عليك من خبر موسى وفرعون بالحق الذي لا مرية فيه لقوم يؤمنون؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بما فيه.
- 🗊 إن فرعون طغى في أرض مصر، وتسلط فيها، وصيّر أهلها طوائف مفرِّقًا بينها، يستضعف طائفة منهم، وهم بنو إسرائيل، بقتل ذكور أولادهم واستبقاء نسائهم للخدمة إمعانًا في إذلالهم، إنه كان من المفسدين في الأرض بالظلم والطغيان والتكبر.
- ﴿ وَنريد أَن نتفضل على بني إسـرائيل الذين اسـتضعفهم فرعون في أَرض مصر؛ بإهلاك عدوهم، وإزالة الاسـتضعاف عنهم، ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الحق، ونجعلهم يرثون أرض الشام المباركة بعد هلاك فرعون، كما قال تعالى: ﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِى بَارَكُنَا فِيهَا... ﴾.
  - مِن فَوَابِدِأَ لْآيَاتِ:
  - الإيمان والعمل الصالح سببا النجاة من الفزع يوم القيامة.
    - الكفر والعصيان سبب في دخول النار.
    - تحريم القتل والظلم والصيد في الحرم.
      - النصر والتمكين عاقبة المؤمنين.

مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وخَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمِمِّن فَزَعٍ يَوْمَبِذٍ ءَامِنُونَ (١٩ وَمَنجَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِهَلَ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنُةُ تَعْمَلُونَ ۞إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَرَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِيحَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٥ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَ اللَّهِ فَمَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِ لَهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۞ وَقُلِ ٱلْحَمْدُيلَّهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المنافعة المنافع بِسْ ﴿ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي ﴿ طسّم و يَلْكَ ءَايَكُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ الشَّلُواْعَلَيْكَ مِن نَبَياٍ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةَ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْي مِنسَآءَهُمْ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ۞وَنُرِيدُأَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ

فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَكَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَكَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ۞

الجُزَّةُ العِشْرُونَ لَيُحْرِينُ الْمُؤْمُ الْعَصَصِ الْمُؤْمُ الْمُصَصِ الْمُؤْمُ الْمُصَصِ الْمُؤْمُ الْمُصَصِ

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَحَذَرُونَ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىۤ أُمِّرُمُوسَحِ أَنْ أَرْضِعِيكُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَيِّرُ وَلَا تَحَافِي وَلَا تَحْزَنِيُّ إِنَّارَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ ۚ فَٱلۡتَقَطَٰهُ وَءَالُ فِرْعَوۡنَ لِيَكُونِ لَهُمۡ عَدُوًّا وَحَزَيًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَلَ وَجُنُودَهُ مَاكَانُواْ خَلِطِينَ ۞ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَ ٱلْوَنَتَّخِذَهُ وَلَدَاوَهُ مَرَلَا يَشْعُرُونَ ٥ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِمُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتَ لَتُبْدِي بِهِ عَلُولًا أَن رَّبَطْنَاعَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ۞وَقَالَتْ الِأُخْتِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَبَصُرَتَ بِهِ عَن جُنْبِ وَهُ مَ لَا يَشَعُرُونَ ﴿ هِ وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَيَّ أَهْل بَيْتِ يَكَفُلُونَهُ ولَكُمْ وَهُمْ لَهُ ونَصِحُونَ اللهُ فَرَدَدْنَكُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ عَكَ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُ مَرَلَا يَعْلَمُونَ ١

**<sup>®</sup>¥\$7"\$\$4\$7"\$\$4\$<sub>1</sub>%"M\\\\** 

📆 ونريـد أن نمكّـن لهـم فـي الأرض بجعلهم أصحاب السلطان فيها، ونُرى فرعون ومسانده الأكبر في الملك هامان وجنودهما المعاونين لهما في ملكهما، ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم، وانقضائه على يد مولود ذكر من بنى إسرائيل.

ولما ذكر الله ما سيؤول إليه ملك فرعون، وما سيكرم به موسى وقومه، ذكر نشاة موسى الكلا إلى أن بعثه الله رسـولًا، فقال:

(١) وألهمنا أم موسى الله أن أرضعيه حتى إذا خُشِيتِ عليه من فرعون وقومه أن يقتلوه فضعيه في صندوق، وارميه في نهر النيل، ولا تخافى عليه من الغرق ولا من فرعون، ولا تحزني بسبب فراقه، إنا مرجعوه إليك حيًّا، ومصيّروه من رسل الله الذين يبعثهم إلى خلقه.

( فامتثلت ما ألهمناها من وضعه في صندوق، ورميه في النهر، فعثر عليه آل فرعون فأخذوه، ليتحقق ما أراده الله من أن موسى سيكون عدوًّا لفرعون يزيل الله ملكه على يده، جالبًا لحزنهم، إن فرعون ووزيره هامان وأعوانهما كانوا آثمين بسبب كفرهم وطغيانهم، وإفسادهم في الأرض.

(أ) ولما أراد فرعون قتله قالت له امرأته: هذا الولد مصدر سرور لي ولك، لا تقتلوه لعله ينفعنا بالخدمة، أو نتخذه ولدًا بالتبني، وهم لا يعلمون ما سيؤول إليه ملكهم على يده.

(أيُّ) وأصبح قلب أم موسى السُّ خاليًا مـن أي أمر من أمـور الدنيــا إلا من أمر موسى فلم تعد تصبر، حتى قاربت أن تظهر أنه ولدها من شدة التعلق به، لولا أن ربطنا على قلبها بتثبيته، وتصبيرها لتكون من المؤمنين المتوكلين على ربهم

الصابرين على ما يقضى به.

📖 وقالت أم موسى عِيَّ لأخته بعد إلقائها له في النهر: اتبعي أثره لتعرفي ما يفعل به، فأبصرته عن بُعدٍ حتى لا يكشف أمرها، وفرعون وقومه لا يشعرون أنها أخته وأنها تتفقد خبره.

🛞 وامتنع موسى بتدبير من الله عن الرضاع من النساء من قبل أن نرده إلى أمه، فلما رأت أخته حرصهم على إرضاعه قالت لهم: هل أرشــدكم إلى أهل بيت يقومون بإرضاعه ورعايته، وهم له ناصحون؟

📆 فرجعنا موسى إلى أمه كيما تقرّ عينها برؤيته عن قرب، ولا تحزن بسبب فراقه، ولنعلم أن وعد الله بإرجاعه إليها حق لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا الوعد، ولا أحد يعلم أنها هي أمه.

فَوَابِدِ آلْآيَاتِ .

تدبير الله لعباده الصالحين بما يسلمهم من مكر أعدائهم.

تدبير الظالم يؤول إلى تدميره.

قوة عاطفة الأمهات تجاه أولادهن.

• جواز استخدام الحيلة المشروعة للتخلص من ظلم الظالم.

تحقيق وعد الله واقع لا محالة.

ولما ذكر الله مبدأ موسى ذكر مرحلة شبابه، فقال:

(1) ولما بلغ سن اشتداد البدن، واستحكم في قوته - أعطيناه فهمًا وعلمًا في دين بني إسرائيل قبل نبوته، وكما جزينا موسى على طاعته نجزي المحسنين في كل زمان ومكان. 🔞 ودخـل موسـى المدينــة فـى وقـت

راحة الناس في بيوتهم، فوجد فيها رجلين يتخاصمان ويتضاربان، أحدهما من بني إسرائيل قوم موسى الله والآخر من القِبُط قوم فرعون أعداء موسى، فطلب الـذي هـو من قومـه أن يعينه على الـذي هو من القبِّط أعدائه، فضرب موسى القبطيُّ بقبضة يده، فقتله بتلك الضربة لقوّتها، قال موسى عليه: هـ ذا مـن تزيين الشيطان وإغرائه، إن الشيطان عدو مضلّ لمن اتبعه، واضح العداوة، فما حصل منى بسبب عداوته، وبسبب أنه مضلّ يريد إضلالي.

(أن قال موسى داعيًا ربه معترفًا بما حصل منه: رب إنى ظلمت نفسى بقتل هذا القِبُطي، فاغفر لي ذنبي، فبيّن الله لنا مغفرته لموسى، إنه هو الغفور لمن تاب من عباده، الرحيم بهم.

(۱۷) شم واصل الخبر عن دعاء موسى الذى قال فيه: رب بسبب ما أنعمت على به من القوة والحكمة والعلم فلن أكون معينًا للمجرمين على إجرامهم.

🛍 فلما حصل منه ما حصل من قتل القِبُطي أصبح في المدينة خائفًا يترقب ماذا يحدث، فإذا الذي طلب منه العون والنصر على عدوه القبطى بالأمس يستعين به على قبّطي آخر، قال له موسى: إنك لذو غواية وضلال واضح. ﴿ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ أَرَادُ مُوسِي اللَّهِ أَن يبطش بالقِبْطى الذي هو عدو له وللإسرائيلي،

ظنَ الإسرائيلي أن موسى يريد البطش به لما سمعه يقول: ﴿ إِنَّكَ لَغُويٌّ مُبِينٌ ﴾، فقال لموسى: أتريد أن تقتلني مثلما فتلت نفسًا بالأمس، لا تريد إلا أن تكون جبارًا في الأرض تقتل الناس وتظلمهم، وما تريد أن تكون ممن يصلحون بين المتخاصمين.

😥 ولما انتشر الخبر وجاء رجل من أقصى المدينة مسرعًا شفقة على موسى من الملاحقة، فقال: يا موسى، إن الأشراف من قوم فرعون يتشاورون بقتلك فاخرج من البلد، إني لك من الناصحين شفقة عليك من أن يدركوك فيقتلوك.

🧰 فامتثل موسى أمر الرجل الناصح، فخرج من البلد خائفًا يترقب ماذا يحدث له، قال داعيًا ربه: رب نجني من القوم الظالمين، فلا يصلوا إليّ

- مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ ،
- الاعتراف بالذنب من آداب الدعاء.
- الشكر المحمود هو ما يحمل العبد على طاعة ربه، والبعد عن معصيته.
- أهمية المبادرة إلى النصح خاصة إذا ترتب عليه إنقاذ مؤمن من الهلاك.
  - وجوب اتخاذ أسباب النجاة، والالتجاء إلى الله بالدعاء.

الجُزَّةُ العِشْرُونَ مُنْ الْمُؤْنِدُ الْمُعَلِّمُ مِنْ الْمُؤْنِدُ الْمُعَلِينِ اللَّهُ الْمُعَلَّمِ اللَّهُ وَلَمَّابَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْ لَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَانِ هَلْذَامِن شِيعَتِهِ وَهَلْذَامِنْ عَدُوِّهِ -ۚ فَٱسۡتَغَاتَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِۦعَلَى ٱلَّذِي مِنۡ عَدُقِدِهِۦفَوَكَزَهُۥ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَامِنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِنَّهُ وَعَدُوُّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ۞قَالَرَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ و هُوَٱلْغَفُورُٱلرَّحِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَٱأَنْغَمْتَ عَلَىَّ فَلَنَ أَكُونَ طَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ۞فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَايَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡ تَنصَرَهُ وبِٱلۡا مَّسِ يَسۡ تَصۡرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ ومُوسَىٓ إِنَّكَ لَغَويٌّ مُّبِينٌ ۞ فَلَمَّآ أَنۡ أَرَادَ أَن يَبۡطِشَ بِٱلَّذِى هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَكُمُوسَيِّ أَتُرِيدُ أَن تَقَتُّ لَنِي كَمَاقَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُرِيدُأَن تَكُوْنَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ

اللَّهُ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَكُمُوسَيَ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ 🗘

فَخَرَجَ مِنْهَاخَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ

**JOHN TOWNS TOWNS AND WAY W. TOWNS TOWNS TOWNS** 

الجُزْءُ العِشْرُونَ لِمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَذْيَنَ قَالَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ ٱلسَّبيل ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّ لَهُمِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْفُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْن تَذُودَانِّ قَالَ مَاخَطُبُكُمَّا قَالَتَا لَانَسُقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآ ۗ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ شَ فَسَعَى لَهُ مَا ثُمَّ تَوَكَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنَزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ۞ فَجَآءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِيعَكِي ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّاجَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ بَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَلَهُ مَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِي ٱلْأَمِينُ اللَّهُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنَ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى ٓ هَـٰتَيْنِ عَكِيٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَلِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكَّ وَمَآ أُرْبِدُأَنَ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ ۞قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيِّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ

(٢٠٠) ولما سار مقبلًا بوجهه جهة مَدّين قال: عسى ربى أن يرشدنى إلى خير طريق، فلا أضلّ عنها.

📆 ولما وصل ماء مَدُين الذي يستقون منه وجد جماعة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين تحبسان أغنامهما عن الماء حتى يسقى الناسى، قال لهما موسى النه الله المأنكما لا تسقيان مع الناس؟ قالتا له: عادتنا أن نتأنى فلا نسقى حتى ينصرف الرعاة؛ حذرًا من مخالطتهم، وأبونا شيخ كبير السن، لا يستطيع أن يسقى، فاضطررنا لسقى غنمنا.

(أنا فرحمهما فسقى لهما أغنامهما، ثم انصرف إلى الظل فاستراح فيه، ودعا ربه بالتعريض بحاجته، فقال: رب إني لما أنزلت إلى من أي خير محتاجً.

(أن فلما ذهبتا أخبرتا أباهما به، فأرسل إحداهما إليه تدعوه، فجاءته تمشى في حياء، قالت: إن أبي يدعوك أن تأتيــه قصــد أن يجزيــك أجرك على سقيك لنا، فلما جاء موسى أباهما، وأخبره بأخباره، قال له مطمئنًا إياه: لا تخف نجوت من القوم الظالمين فرعون وملئه، فإنهم لا سلطان لهم على مَدين، فلا يستطيعون أن يصلوا إليك بأذى. 📆 قالت إحدى ابنتيه: يا أبت استأجره ليرعى غنمنا، فهو جدير بأن تستأجره؛ لجمعه بين القوة والأمانة، فبالقوة يؤدى ما كلف به، وبالأمانة يحفظ ما اؤتمن عليه.

إنى أريد أن أزوجك إحدى ابنتى هاتين، على أن يكون مهرها أن ترعى غنمنا ثماني سنين، فإن أكملت المدة عشر سنين فهذا تفضّل منك لا يلزمك؛ لأن التعاقد إنما هو على ثمان سنين، فما

فوقهـا تطـوع، ومـا أريـد أن ألزمك مـا فيه مشـقة عليك، سـتجدني – إن شـاء الله – مـن الصالحين الذيـن يوفون بالعقـود، ولا ينقضـون العهود. 📆 قال موسى عَلِيه: ذلك الذي بيني وبينك على ما تعاقدنا عليه، فأي الأمدين عملت لك: ثماني سنوات، أو عشر سنوات، أكون قد وفيت بما على، فلا تطالبني بزيادة، والله وكيل على ما تعاقدنا عليه، رقيب عليه.

- مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ ،
- الالتجاء إلى الله طريق النجاة في الدنيا والآخرة.
  - حياء المرأة المسلمة سبب كرامتها وعلو شأنها.
- مشاركة المرأة بالرأي، واعتماد رأيها إن كان صوابًا أمر محمود.
  - القوة والأمانة صفتا المسؤول الناجح.
    - جواز أن يكون المهر منفعة.

( فلم الكمل موسى أوضى الأجليان عشر سنين، وسار بأهله من مُدّين إلى مصر أبصر من جانب الطور نارًا، قال لأهله: اثبتوا، إني أبصرت نارًا، لعلي اتكم منها بخبر، أو آتيكم بشعلة من النار توقدون بها نارًا؛ لعلكم تستدفئون

( السر النار التي أبصرها ناداه ربه الله من جانب الوادي الأيمن في الموقع الذي باركه الله بتكليمه لموسى من الشجرة أن: يا موسى إني أنا الله رب المخلوقات كلها.

من البرد.

و و الطرح عصاك، فطرحها موسى امتثالًا لأمر ربه، فلما رآها تتحرك وتضطرب كأنها حية في سرعتها ولَّى هاربًا خوفًا منها، ولم يرجع من هَرَبِه، فتاداه ربه: يا موسى أقبل، ولا تخف منها؛ فإنك من الأمنين منها ومن غيرها مما تخاف.

أدخل يدك اليمنى في فتصة قميصك مما يلي الرقبة تخرج بيضاء من غير برص. فأدخلها موسى فخرجت بيضاء كالشج. واضمم إليك يدك ليهدأ خوفك. فضمَّها موسى إليه فذهب عنه الخوف، فهذان المذكوران – العصا واليد – حجَّتان مرسلتان من ربك إلى فرعون والأشراف من قومه، إنهم كانوا قومًا خارجين عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي.

( قال موسى متوسلًا إلى ربه: إني قتلت منهم نفسًا فأخاف أن يقتلوني به إن جئتهم لأبلغهم ما أرسلت به.

جنبهم م بنعهم ما أرست به.

(قَ) وأُخْفِ هارون هو أبين مني كلامًا فابعثه معي معينًا يوافقني في كلامي، إن كذبني فرعون وقومه، إني أخاف أن يكذبوني كما هي عادة الأمم التي بُعِئَتُ إليها الرسل من قبلي فكذبوهم.

أوري الله مجيبًا دعوة موسى: سنتويك - يا موسى - ببعث أخيك معك رسولًا معينًا، ونجعل لكما حجة وتأييدًا، فلا يصلون إليكما بسوء تكرهانه، بسبب آياتنا التي أرسلناكم بها أنتما ومن اتبعكما من المؤمنين المنتصرون.

### مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ ،

- الوفاء بالعقود شأن المؤمنين.
- تكليم الله لموسى ﴿ ثَابِت على الحقيقة.
  - حاجة الداعي إلى الله إلى من يؤازره.
     أهمية الفصاحة بالنسبة للدعاة.

الجُرْةُ العِشْرُونَ مِنْ الْمُرْمُ الْمُصَيِّ مُورِدُ الْقَصَي مِنْ الْمُرَةُ الْقَصَي مِنْ

\* فَلَمَّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهَ لِهِ عَانَسَ مِن جَانِبِ الْأَلْمُ وَلَا أَلْمَا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهَ لِهِ عَالَى اللَّهُ وَلَا أَلَّا قَالَ لِأَهَ لِهِ أَمْكُثُواْ إِنِّى عَانَسَتُ نَازًا لَّكَلِّى عَالِيهُ مِنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللِّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُعْمِي اللْمُعِلَى الللْمُعِلَى اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُعْمِي الْمُعْمِي اللْمُعْمِي اللْمُعْمِي عَلَيْ الْمُعْمِي عَلَيْ الْمُعْمِي عَلَيْمِ اللْمُعْمِي الْمُعْمِي عَلَيْ الْمُعْمِي عَلَيْ الْمُعْمِي عَلَيْكُمِ اللْمُعْمِي الْمُعْمِي عَلَيْمِ اللْمُعْمِي عَلَيْ الْمُعْمِي عَلَيْمُ اللْمُعْمِي عَلَيْمِ الْمُعْمِي عَلَيْمِ اللْمُعْمِي عَلَيْمُ اللْمُعْمِي

ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ الْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ الْمُعَالِمِينَ شَهُ وَأَنْ ٱلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَا تَهَ تَنُّ كَأَنَّهَا عَلَيْ الْمُعَلِينَ وَلَا تَعَلَّى الْمُعَلِينَ وَلَا تَعَلَّى الْمُعَلِينَ وَلَا تَعَلَّى الْمُعَلِينَ وَلَا تَعَلَّى اللَّهُ وَلَا تَعَلَّى اللَّهُ وَلَا تَعَلَّى اللَّهُ وَلَا تَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعَلَى اللَّهُ وَلَا تَعْلَى اللَّهُ وَلَا تَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ أَلْسَالُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَحَنَّرُ عُ يُحَالَكُ مِنَ الرَّهُبِ لَيُ اللَّهُ مِن الرَّهُبِ لَي مَنْ عَيْرِسُوءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهُبِ لَي مَنْ الرَّهُبِ لَي مَنْ الرَّهُبِ لَي مَنْ الرَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الرَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

فَذَانِكَ بُرُهَا نَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُقِّ إِنَّهُمْ فَذَانِكَ بِنَّاكُ مِنْهُمْ نَفْسًا كَانُواْ قَوْمَا فَلْسِقِينَ شَقَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلَتُ مِنْهُمْ نَفْسًا

فَأَخَافُأَن يَقَتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَأَفَصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَخَافُأَن يَقَتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَأَفَصَحُ مِنِي لِسَانًا فَا أَنْ اللَّهُ مَا يَا وَهُو اللَّهِ مَا يُونَ وَكُونُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلَا لَا يَعْلَقُونُ وَلَا مُؤْمُونُ وَلَقُونُ وَلَا مُعَلِّا مِنْ وَالْمُونُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمُونُ وَكُونُ وَنَا مُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَلَونُ وَلَونُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمُونُ وَلَا مُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَلَا مُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَلَا مُؤْمِنُ وَالْمُونُ وَلَا لَاللَّالِمُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلَا لَالْمُؤْمُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَالْمُوالِمُونُ وَلَالْمُوالِمُونُ وَلَالْمُوالِونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُوالِمُونُ وَلَالْمُوالِمُونُ وَلَالَالِهُ لَاللَّالِمُ لِلْمُونُ وَلَالْمُونُ لَا لَالْمُونُ وَلَولُونُ لِلْمُونُ لِلْمُونُ وَلِنُ لِلْمُؤْلُونُ لِنَا لِنَالِمُونُ

فَأْرُسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّفُنِي إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَاسُلَطَنَافَلَا

قال سنشد عصد ق باحيك و مجعل لكما سنطنا فلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا إِنَّا يَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُما ٱلْغَلِبُونَ ۞

الجُزّةُ العِشْرُونَ مِنْ ﴿ مُنْ الْمُعَلِّمُ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّم إِفَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَى بِعَايَلِتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَاذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّ مُّفْ تَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّت أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْعِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ وعَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ ولَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونِ ٥ وَقَالَ فِرْعَوْثِ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُمُاعَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحَالُّعَلِّيّ ا أَظَلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَذِبِينَ وَٱسۡتَكۡبَرَهُوَ وَجُنُودُهُ وَفِي ٱلْأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَظَنُّواْ ا أَنَّهُمْ إِلَيْ نَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ وَفَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَكِيِّ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَجَعَلْنَهُمُ أَيِمَّةً يَـدُعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ اً لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَاةُ وَيَوْمَرُ ٱلْقِيَامَةِ هُمِيِّنَ ٱلْمَقَّبُوحِينَ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَ مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكَ نَاٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ

بَصَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُ ذَى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ١

LOWER STANDARD STANDA

📆 فلما جاءهم موسى 🕮 بآياتنا واضحات قالوا: ما هذا إلا كذب مختلق اختلقه موسى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأقدمين.

(الله وقال موسى مخاطبًا فرعون: ربى يعلم المحق الذي جاء بالرشاد من عنده سبحانه، ويعلم من تكون له العاقبة المحمودة في الآخرة، إنه لا يفوز الظالمون بمطلوبهم، ولا ينجون من

( وقال فرعون مخاطبًا الأشراف من قومه: يا أيها الملأ ما علمت لكم من معبود غيري، فأشعل لي يا هامان على الطين حتى يشتد فابن لى به بناءً عاليًا رجاء أن أنظر إلى معبود موسى وأقف عليه، وإنى لأظنّ أن موسى كاذب فيما يدعيه أنه مرسل من الله إلىّ وإلى قومي. (أثُّ) واشتد تكبر فرعون هو وجنوده واستعلوا في أرض مصر بغير موجب من الحق، وأنكروا البعث، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون يوم القيامة للحساب والعقاب. 📆 فأخذناه وأخذنا جنوده فطرحناهم فى البحر غرقى حتى هلكوا جميعًا، فتاًمّل - أيها الرسول - كيف كان مآل

ونهايتهم الهلاك. (أيُّ وجعلناهم قدوة للطغاة والضُّلُّال، يدعون إلى النار بما يبثونه من كفر وضلال، ويوم القيامة لا ينصرون بإنقاذهم من العذاب، بل يضاعف عليهم العذاب لما سنّوه من سنن سيئة، ودعوا إليه من ضلالة، يكتب عليهم وزر عملهم بها، ووزر عمل من اتبعهم في العمل بها. ﴿ وَأَتْبِعِنَاهِمْ زِيادَةٌ عِلَى عَقُوبِتُهُمْ في هذه الدنيا خزيًا وطردًا، ويوم القيامة هم من المذمومين المُبْعَدين عن رحمة

الظالمين ونهايتهم، فقد كان مآلهم

🕮 ولقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أرسلنا إلى الأمم السابقة رسلنا فكذبوهم، فأهلكناهم بسبب تكذيبهم لهم، فيها ما يُبَصِّر الناس بمًا ينفعهم فيعملون به، وما يضرهم فيتركونه، وفيها إرشادهم إلى الخير، ورحمة لما فيها من خيري الدنيا والآخرة لعلهم يتذكرون نعم الله عليهم فيشكرونه ويؤمنون به.

- مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:
- رُدُّ الحق بالشبه الواهية شأن أهل الطغيان.
  - التكبر مانع من اتباع الحق.
- سوء نهایة المتکبرین من سنن رب العالمین.
  - للباطل أئمته ودعاته وصوره ومظاهره.

ون وما كنت - أيها الرسول - حاضرًا بجانب الجبل الغربي بالنسبة لموسى بجانب الجبل الغربي بالنسبة لموسى الأمر بإرساله إلى فرعون وملئه، وما كنت من الحاضرين حتى تعلم خبر ذلك فتقصّه على الناس، فما تخبرهم به هو من وحي

وَالَّ وَلَكُنَا أَنشَأَنَا أَممًا وخلائق من بعد موسى، فتباعد عليهم الزمن حتى نسوا عهود الله، وما كنت مقيمًا في أهل مَدُين تقرأ عليهم آياتنا، ولكنا أرسلناك من عندنا، فأوحينا إليك خبر موسى وإقامته في مَدُين، فأخبرت الناس بما أوحى الله إليك من ذلك.

(1) وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وأوحينا إليه ما أوحينا حتى تخبر بذلك، ولكن أرسلناك رحمة من ربك للناس، فأوحينا إليك خبر ذلك لتنذر قومًا ما جاءهم رسول من قبلك ينذرهم لعلهم يتعظون، فيؤمنون بما جئتهم به من عند الله سبحانه.

(﴿﴿﴿﴾ ولولا أن تنالهم عقوبة إلهية بسبب ما هم عليه من الكفر والمعاصي، فيقولوا محتجين بعدم إرسال رسول إليهم: هلَّا بعثت إلينا رسولاً فتتبع آياتك ونعمل بها، ونكون من المؤمنين العاملين بأمر ربهم، لولا ذلك لعاجلناهم بالعقاب، لكنا أخرناه عنهم حتى نعذر إليهم ببعث رسول إليهم.

وسوري يههم. من ربه سألوا يهود عنه فلقنوهم هذه الحجة فقالوا: هلًا أعطي محمد مثل ما أعطي موسى من الآيات الدالة على أنه رسول من ربه؛ كاليد والعصا، قل – أيها الرسول - ردًّا عليهم: ألم يكفر اليهود بما أعطي موسى من قبل، وقالوا في التوراة والقرآن: إنهما سحران يعضد

رو أحدهما الأخر، وقالوا: إنا بكلّ من التوراة والقرآن كافرون؟!

و المعالية الرسول - لهؤلاء: جيئوا بكتاب منزل من عند الله أهدى سبيلًا من التوراة والقرآن، فإن أتيتم به أتبعه إن كنتم صادقين فيما تدّعونه من أن التوراة والقرآن سحران.

﴿ فَإِن لَم تَستَجِب قريش لما دعوتهم إليه من الإتيان بكتاب أهدى من التوراة والقرآن فأيقن أن تكذيبهم بهما ليس عن دليل، وإنما هو عن اتباع للهوى، ولا أحد أضلَّ ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سبحانه، إن الله لا يوفِّق للهداية والرشاد القوم الظالمين لأنفسهم بكفرهم بالله.

مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ ،

- نفي علم الغيب عن رسول الله عَلَيْاتُهُ إلَّا ما أطلعه الله عليه.
  - اندراس العلم بتطاول الزمن.
- تحدي الكفار بالإتيان بما هو أهدى من وحي الله إلى رسله.
  - ضلال الكفار بسبب اتباع الهوى، لا بسبب اتباع الدليل.

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمُّرَوَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّيِهِدِينَ۞وَلَكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُزُّ وَمَاكُنتَ تَاوِيَافِي أَهْلِ مَذَيَنَ تَتَلُواْ عَلَيْهِ مَ ءَايَتِنَاوَلَكِنَّاكُنَّا كُنَّامُرْسِلِينَ ۞ وَمَاكُنتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِتُنذِرَقَوْمًا مَّآأَتَكُهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَلُوْلَا أَن تُصِيبَهُ مِمْصِيبَةُ إِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِ مِفَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞فَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْعِندِنَاقَالُواْ لَوْلَآ أُوتِيَ مِثْلَمَآ أُوتِي مُوسَىٓ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَلْفِرُونَ ۞قُلُ فَأَتُواْ بِكِتَبِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَأَهْ دَىٰ مِنْهُمَاۤ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْلَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُولِهُ بِغَيْرِ

هُدَى مِّنَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْظَلِمِينَ ۞

الجُزَّهُ العِشْرُونَ مِنْ الْمُعَرِّقِ فِي مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَلِّمِ اللهِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ المُعَلِمِ المُعْلِمِ المُعَلِمِ المُعْلِمِ الْعِلْمِ المُعْلِمِ المُعِلَمِ المُعْلِمِ الْعِيمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ الْ

الجُزْةُ العِشْرُونَ لَمُنْ الْمُحْدَى مِنْ مُنْ الْمُحَدِينِ الْمُحْدَدُ الْمُصَصِ اللَّهِ الْمُحْدَدُ المُصَصِ اللهِ عَلَقَدُ وَصَّلْنَالَهُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُ مَ يَتَذَكَّرُونَ هُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبَلِهِ عِهُم بِهِ عِيْثَةِ مِنُونَ ۞ وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا مِن قَبَلِهِ عَ مُسَالِمِينَ ١٥٠ أَوْلَتَهِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيَّةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُ مَ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَأَعْرَضُواْعَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُ مُسَلِّمٌ عَلَيْكُ مُ لَانَبْتَغِي ٱلْجَهلينَ ﴿ إِنَّاكَ لَاتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَأَعَلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ اللَّهِ وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِتَ ٓ أُوَلَمَ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًاءَ امِنَا يُجْمَى إِلَيْهِ ثَمَرَ بُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَاكِنَّ أَكْتَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ۞وَكُمْ أَهْلَكْنَامِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُ مْ لَمْ تُسُكَنْ مَعِيشَتَها فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُ مْ لَمْ تُسُكَنَمِنْ بَعۡدِهِمۡ إِلَّا قَلِيلَآ وَكُنَّا نَحۡنُ ٱلْوَرِثِينَ۞وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهَاكِ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَتَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ

ءَايَتِنَأُومَاكُنَّامُهَاكِي ٱلْقُرَحِ إِلَّا وَأَهَلُهَا ظَالِمُونَ ۞

PART TO THE PART OF THE PART O

(أه) ولقد وصَّانا للمشركين واليهود من بنى إسرائيل القول بقصص الأمم السابقة، وما أحللنا عليهم من العذاب لما كذبوا رسلنا؛ رجاء أن يتعظوا بذلك فيؤمنوا حتى لا يصيبهم ما أصابهم. (أفي الذين ثبتوا على الإيمان بالتوراة من قبل نزول القرآن هم بالقرآن يؤمنون لما يجدونه في كتبهم من الإخبار به ومن

(أق) وإذا يقرأ عليهم قالوا: آمنا به إنه الحق الذي لا مرّية فيه، المنزل من ربنا، إنا كنا من قبل هذا القرآن مسلمين لإيماننا بما جاء به الرسل من قبله.

( أولتك الموصوفون بما ذُكر يعطيهم الله ثواب عملهم مرتين بسبب صبرهم على الإيمان بكتابهم، وبإيمانهم بمحمد وَيُنْكِيُّ حِين بُعِث، ويدفعون بحسنات أعمالهم الصالحة ما اكتسبوه من الآثام، ومما رزقناهم ينفقون في وجوه الخير.

وها وإذا سمع هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب الباطل من القول أعرضوا عنه غير ملتفتين إليه، وقالوا مخاطبين أصحابه: لنا جزاء أعمالنا، ولكم جزاء أعمالكم، سلمتم منا من الشتم والأذى، لا نبتغى مصاحبة أصحاب الجهل لما فيها من الضرر والأذى على الدين

أنك - أيها الرسول - لا تهدي من أحببت مثل أبى طالب وغيره بتوفيقه للإيمان، ولكن الله وحده هو الذي يوفّق من يشاء للهداية، وهو أعلم بمن سبق في علمه أنه من المهتدين إلى الصراط المستقيم.

( وقال المشركون من أهل مكة معتذرين عن اتباع الإسلام والإيمان به: إن نتبع هذا الإسلام الذي جئت به ينتزعنا أعداؤنا من أرضنا بسرعة، أوَلُم

نمكّن لهؤلاء المشركين حرمًا يحرم فيه سفك الدماء والظلم، يأمنون فيه من إغارة غيرهم عليهم، تجلب إليه ثمار كل شيء رزقًا من لدنا سقناه إليهم؟! ولكن معظمهم لا يعلمون ما أنعم الله به عليهم فيشكروه له.

🚳 وما أكثر القرى التي كفرت نعمة الله عليها فأسرفت في الذنوب والمعاصي، فأرسلنا عليها عذابًا فأهلكناها به، فتلك مساكنهم مندثرة يمرّ الناس عليها لم تسكن من بعد أهلها إلا قليلًا من بعض العابرين، وكنا نحن الوارثين الذين نرث السماوات والأرض ومن فيهما.

🧓 ولم يكن ربك – أيها الرسول – مهلك القرى حتى يعذر إلى أهلها ببعث رسول في القرية الكبرى منها كما بعثك أنت في أم القرى، وهي مكة، وما كنا لنهلك أهل القرى وهم مستقيمون على الحق، إنما نهلكهم إن كانوا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي.

- فضل من آمن من أهل الكتاب بالنبى محمد ﷺ، وأن له أجرين.
  - هداية التوفيق بيد الله لا بيد غيره من الرسل وغيرهم.
- اتباع الحق وسيلة للأمن لا مُبُعث على الخوف كما يدعى المشركون.
  - خطر الترف على الفرد والمجتمع.
- من رحمة الله أنه لا يهلك الناس إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل.

ولما اعتذر المشركون عن اتباع الحق بما يلاقونه من مصاعب الحرب وانقطاع التجارة أجابهم الله بقوله:

أوصا أعطاكم ربكم من شيء فهو مما تتمتعون به وتتزينون في الحياة الدنيا ثم يفنى، وما عند الله من الثواب العظيم في الآخرة خير وأبقى مما في الدنيا من متاع وزينة، أفلا تعقلون ذلك، فتؤثروا ما هو باق على ما هو فان؟!

وما فيها من نعيم مقيم فهو صائر إليه لا محالة كمن أعطيناه ما يتمتع به من مال وزينة في الحياة الدنيا، ثم يكون يوم القيامة من المُحَضَرين إلى نار جهنم؟! ويوم يناديهم ربهم ويسلم قائلًا: أين شركائي الدين كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركائي؟

(ش) قـال الذيـن وجـب عليهـم العـذاب من الدعـاة إلى الكفر: ربنـا هؤلاء الذين أضللنـا، أضالناهـم كمـا ضللنـا، نتبـرأ إليك منهم، ما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون الشـياطين.

(أ) وقيل لهم: نادوا شركاءكم لينقذوكم مما أنتم فيه من الخزي، فنادوا شركاءهم فلم يستجيبوا لندائهم، وشاهدوا العذاب المعدلهم، فودوا لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق.

وي وي وم يناديه م ربه م قائلًا: ماذا أجبت م به رسلي الذين بعثقه م إليكم؟ أجبت م به رسلي الذين بعثقه م إليكم؟ ين مخذ ي عليه م ما يحتجون به فلم يذكروا شيئًا، ولا يسأل بعضه م بعضًا؛ أيقنوا أنهم صائرون إليه من العذاب. أيقنوا أنهم من تاب من هؤلاء المشركين من كفره وآمن بالله ورسله، وعمل عملًا صالحًا؛ فعسى أن يكون من الفائزين بما

يطلبونه، الناجين مما يرهبونه.

ن وربك - أيها الرسول - يخلق ما يشاء أن يخلقه، ويصطفي من يشاء لطاعته ونبوته، ليس للمشركين الاختيار حتى يعترضوا على الله، تنزه سبحانه وتقدس عما يعبدون معه من الشركاء.

الله وربك يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيهم عليه.

🤯 وهـ و الله سـ بحانه لا معبـ ود بحق غيره، له وحـده الحمد في الدنيا، وله الحمد في الآخـرة، وله القضاء النافذ الذي لا مردّ لـه، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء.

#### مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- العاقل من يؤثر الباقي على الفاني.
  - التوبة تَجُبُّ ما قبلها.
- الاختيار لله لا لعباده، فليس لعباده أن يعترضوا عليه.
- إحاطة علم الله بما ظهر وما خفى من أعمال عباده.

وَمَآ أُوتِيتُ مِ مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَهُا وَمَاعِندَ وَمَآ أُوتِيتُ مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَهُا وَمَاعِندَ السَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفْنَ وَعَدَّنَاهُ وَعَدَّاحُسنَا فَهُولَاقِيهِ كَمَن مَّتَعَالُهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَهُولَاقِيهِ كَمَن مَّتَعَالُهُ مَتَعَ ٱلْحَيوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مِن اللَّهُ مُونَ فَي قُولُ أَيْن شُركَةِ عَلَيهِ مُ الْقُولُ رَبَّنَا اللَّذِينَ كُنتُ مُّ تَرْعُمُونَ فَي قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ رَبَّنَا أَغُو يَنكُمُ وَنَ فَي قَالُ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ رَبَّنَا أَغُو يَنكُمُ وَنَ فَي وَلَوْ اللَّهُ مُوا شُركاءَ كُمُ قَلَعُولُهُمُ مَا اللَّذِينَ أَغُولُ الْعَمْ وَرَأُولُ ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَّهُمُ كَانُولْ يَعْمَدُونَ فَي وَلَوْلُ الْعَذَابَ لَوْأَنَّهُمُ كَانُولْ يَعْمَدُونَ فَي وَلَوْلُ الْعَذَابَ لَوْأَنَّهُمُ كَانُولْ يَعْمَدُونَ فَي وَرَأُولُ الْعَذَابَ لَوْأَنَّهُمُ كَانُولْ يَعْمَدُونَ فَي وَرَأُولُ الْعَذَابَ لَوَانَتُهُ مُؤَلِقًا لَمُ مُولِكُمُ الْمُرْسَلِينَ فَي فَوْلُ مَاذَا أَجَبُ نُهُ الْمُرْسَلِينِ فَي مَن الْمُؤْكِلِي مَا اللّهُ مَا وَالْمَالِقُ وَلَى مَاذَا أَجَبُ نُهُ الْمُرْسَلِينَ فَي مَا اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَالْمَالِينَ عَلَيْ الْمُؤْكِلِي مَا اللّهُ مَا وَالْمُ الْمُرْسَلِينَ فَي مَا اللّهُ مَا وَالْمَالِينَ عَلَيْ مَا اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَاللّهُ مُولِلًا عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُولِولًا اللّهُ مَا اللّهُ مُولِ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ مُولِلْكُولُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُولِلْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ مَلَا اللّهُ الل

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مُ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهِ مُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَ إِذِ فَهُ مُلَا يَسَآءَ لُونَ ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَى آن يَكُونَ مِن ٱلْمُفْلِحِينَ مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِل صَلِحًا فَعَسَى آن يَكُونَ مِن ٱلْمُفْلِحِينَ فَي وَيَخْتَا أَنَّ مَا كَان لَهُ مُ ٱلَّٰذِيرَةُ شُبْحَنَ اللّهِ وَتَعَالَ عَمَا يُشْهِ حُونَ شَوَ وَيَخْتَا أَنَّ مَا كَان لَهُ مُ ٱلّٰذِيرَةُ شُبْحَنَ اللّهِ وَتَعَالَ عَمَا يُشْهِ حُونَ فَي وَن اللّهِ وَتَعَالَ عَمَا يُشْهِ حُونَ فَي وَن اللّهِ وَتَعَالَ عَمَا يُشْهِ حَوْنَ فَي وَن اللّهِ وَتَعَالَ عَمَا يُشْهِ حَوْنَ فَي وَن اللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهِ مَا تُحِلُ اللّهِ وَتَعَالَ عَلَيْ مَا يُسْلَعُونَ مِن اللّهِ وَتَعَالَ وَعَلَيْ مَا يُسْلِي وَلَيْ اللّهِ وَتَعَالَ وَعَلَيْ الْعَلْمُ اللّهِ مَا يُسْلِي وَاللّهُ مُو اللّهِ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ وَتَعَالَ وَلَهُ مُن اللّهُ مُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

الله و وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صَدُورُهُ مَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَّا اللهُ وَلِهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا لِللّهُ وَلِهُ وَلَا لِلللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لِهُ وَلِهُ وَلَا لِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلِمُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّ

ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْكُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

الجُزَّةُ العِشْرُونَ مِنْ ﴿ فَي مِنْ الْمَالِينِ اللَّهِ الْمَالِينِ اللَّهِ الْمَالِينِ اللَّهِ الْمَالِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْ لَسَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللهُ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِنجَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَ ارَسَرَ مَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبُصِرُونَ ۞وَمِن رَّحْمَتِهِ عِجَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مَ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ ٱلَّذِينَ كْنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ سَّهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُواْ أَتَ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم اللهِ مَاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ ۞ ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ وْ فَبَغَىٰعَلَيْهِ مُ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَاۤ إِنَّ مَفَاتِحَهُ ولَتَنْوَأُ بِٱلْعُصْبَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وقَوْمُهُ وَلَا تَفْرَحُ إِتَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ۞وَٱبْتَغِ فِيمَاءَاتَىكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ

وأحضرنا من كل أمة نبيها يشهد عليها بما كانت عليه من الكفر والتكذيب، فقلنا للمكذبين من تلك الأمم: أعطوا حججكم وأدلتكم على ما كنتم عليه من الكفر والتكذيب، فانقطعت حججهم وأيقنوا أن الحق الذي لا مِرْية فيه لله، وغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من

ولما ذكر الله أن فرعون علا في الأرض بسبب السلطان ذكر طغيان قارون بسبب المال، فقال:

فتكبر عليهم، وأعطيناه من كنوز الأموال

الجماعة القوية، إذ قال له قومه: لا تفرح فرح البَطَر، إن الله لا يحبّ الفرحين فرح البَطَر، بل يبغضهم ويعذبهم على ذلك.

{ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَاۤ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ

وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞

PART TO WAR TO A PART OF THE P

🚳 واطلب فيما أعطاك الله من الأموال الثواب في الدار الآخرة؛ بأن تنفقه في وجوه الخير، ولا تنس نصيبك من الأكل والشرب واللباس وغير ذلك من النعم، في غير إسراف ولا مخيلة، وأحسن التعامل مع ربك ومع عباده كما أحسن سبحانه إليك، ولا تطلب الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي وترك الطاعات، إن الله لا يحب المفسدين في الأرض بذلك، بل يبغضهم.

- تعاقب الليل والنهار نعمة من نعم الله يجب شكرها له.
  - الطغيان كما يكون بالرئاسة والملك يكون بالمال.
    - الفرح بَطَرًا معصية يمقتها الله.
    - ضرورة النصح لمن يُخاف عليه من الفتنة.
      - بغض الله للمفسدين في الأرض.

ነ قل - أيها الرسول - لهولاء المشركين: أخبروني إن صيّر الله عليكم الليل دائمًا مستمرًّا، لا انقطاع له إلى يوم القيامة، من معبود غير الله يأتيكم بضياء مثل ضياء النهار؟! أفلا تسمعون هــذه الحجـج، وتعلمون أن لا إلــه إلا الله يأتيكم بذلك؟١

(ش) قبل لهم - أيها الرسول -: أخبروني إن صيّر الله عليكم النهار دائمًا مستمرًّا إلى يوم القيامة، من معبود غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه لتستريحوا من عناء العمل في النهار؟! أفلا تبصرون هـده الآيات، وتعلمون أن لا إلـه إلا الله يأتيكم بذلك كله؟!

(📆 ومن رحمته سبحانه أن جعل لكم - أيها الناس - الليل مظلمًا؛ لتسكنوا فيه بعدما عانيتم من عمل في النهار، وجعل لكم النهار مضيئًا؛ لتسعوا إلى طلب الرزق فيه، ولعلكم تشكرون نعم الله عليكم ولا تكفرونها.

شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني، وتزعمون أنهم شركائي؟

الشركاء له سبحانه.

ما إن مفاتح خزائنه ليثقل حملها على

أغطيت هذه الأموال لعلم عندي وقدرة، فأنا أستحقها الأموال لعلم عندي وقدرة، فأنا أستحقها لذلك. أوّلَـم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من الأمم من هم أشد قوة وأكثر جمعًا لأموالهم؟! فما نفعتهم قوتهم ولا أموالهم، ولا يسأل يوم القيامة المجرمون عن ذنوبهم لعلم الله بها، فسؤالهم سؤال

و خرج قارون في زينته مظهرًا أَيُّهَتُه، قال الذين يطمعون في زينة الحياة الدنيا من أصحاب قارون: يا ليتنا أُعَطِينا من رينة الدنيا مثل ما أُعَطِي قارون، إن قارون لـذو نصيب واف كبير.

تبكيت وتوبيخ.

أن وقال الذين أعطوا العلم حين رأوا قارون في زينته وسمعوا ما تمناه أصحابه: ويلكم! ثواب الله في الآخرة، وما أعده من النعيم لمن آمن به وعمل عملًا صالحًا، خيرٌ مما أُعطِي قارون من زهرة الدنيا، ولا يوفق لقول هذه الكلمة والعمل بما تقتضيه إلا الصابرون الذين يصبرون على إيثار ما عند الله من ثواب على ما في الدنيا من متاع زائل.

ش فخسفنا الأرض به وبداره ومن فيها انتقامًا منه على بغيه، فما كان له من جماعة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين بنفسه.

وأصبح الذين تمنوا ما كان فيه من المال والزينة قبل الخسف به يقولون متحسرين معتبرين: ألم نعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، ويضيقه على من يشاء منهم إلا لولا أن من الله علينا فلم عافينا بما قانا؛ لخسف بنا مثل ما خسف بقارون، إنه لا يفوز الكافرون، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إن مصيرهم ومآلهم الخسران فيهما.

قَالَ إِنَّمَآ أُورِتِيتُهُ وعَلَىٰ عِلْمِ عِندِئَ أُوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبَلِهِ عِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَسَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْكَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُٱلْمُجَرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَافِةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَآ أُوۡدِٓ قَارُونُ إِنَّهُ ولَدُوحَظِّ عَظِيمِ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ تَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَن وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّنْهَآ إِلَّا ٱلصَّبِرُونَ ۞فَخَسَفْنَابِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِعَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنُّوٓاْ مَكَانَهُ وبِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِنُّ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَّا وَيْكَأَنَّهُۥلَايُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ۞تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَـلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

٥

يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞

الجُزْءُ العِشْرُونَ مِنْ الْمُؤْمُ الْمُصَيِّ مِنْ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ اللَّهِ المُعَالِينِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِلْ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّ

(ه) من جاء بالحسنة يوم القيامة - من صلاة وزكاة وصيام وغيره - فله جزاء خير من تلك الحسنة حيث تضاعف له الحسنة إلى عشر أمثالها، ومن جاء يوم القيامة بالسيئة - من كفر وأكل ربا وزِنًى وغير ذلك - فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا مثل ما عملوا دون زيادة.

مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- كل ما في الإنسان من خير ونِعَم، فهو من الله خلقًا وتقديرًا.
- أهل العلم هم أهل الحكمة والنجاة من الفتن؛ لأن العلم يوجه صاحبه إلى الصواب.
  - العلو والكبر في الأرض ونشر الفساد عاقبته الهلاك والخسران.
- سعة رحمة الله وعدله بمضاعفة الحسنات للمؤمن وعدم مضاعفة السيئات للكافر.

الجُزَّةُ العِشْرُونَ مِنْ ﴿ فَي مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَلِّينِ مِنْ الْمُعَلِّينِ الْمُؤْمِدُ الْقَصَصِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمِعْلِيلِيلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِ

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ اسَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَاذِ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِٱلْهُ حَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ هِ وَمَاكُنتَ تَرْجُوَّا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ فَلَا تَرْجُوَّا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ فَلَا تَرْجُوَّا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِيتُ إِلَيْكَ فَلَا تَكُونَ مَنَ تَكُونَ مَنَ مَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَايتِ تَكُونَ مَنَ اللّهِ بِعَدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَآدَعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَ مِنَ اللّهِ بِعَدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَآدَعُ إِلَى رَبِّكَ وَلِا تَكُونَ مِنَ اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهُ إِلَّا هُوَ اللّهُ إِلّهُ وَلَا تَكُونَ هِ فَلَا شَيْءٍ هَالِكُ إِلَى اللّهُ إِلّا وَجْهَدُولَ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَيْهِ وَاللّهُ إِلّهُ وَاللّهُ إِلّا وَجْهَدُولَ اللّهُ إِلَيْهِ وَالْتَهُ وَإِلَيْهِ وَلَا يَكُونُ وَ إِلَيْهِ وَلَا يَكُونُ اللّهُ إِلّهُ وَلَا اللّهُ إِلّا وَجْهَدُولُهُ الْوَكُورُ وَ إِلَيْهِ وَلِلْكُ إِلَا اللّهُ إِلّا وَجْهَدُولَ اللّهُ الْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

الٓ مَنَ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُوۤ أَن يَقُولُوۤ أَءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ نَ وَلَوۡ أَءَامَنَّا اللَّهِ مَنَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمُ فَلَيَعۡ اَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمُ فَلَيَعۡ اَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمُ فَلَيَعۡ اَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مِعۡمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡ لَمَنَّ ٱلْكَانِينَ مَا اللَّهِ مَا يَعۡمُلُونَ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن

جَهَدَفَإِنَّمَايُجُهِدُلِنَفْسِةِ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴿ جَهَدَفَإِنَّ الْعَالَمِينَ ﴿ جَهَدَفَإِنَّمَا يُجُهِدُ لِنَفْسِةِ عَالِمَ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴿ ٣٩٦﴾ ﴿ وَهِمْ الْعَلَم

آن إن الدي أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه والعمل بما فيه لمرجعك إلى مكة فاتحًا، قبل - أيها الرسول - للمشركين: ربي أعلم بمن جاء بالهدى، ومن هو في ضلال واضح عن الهدى الحق.

وما كنت - أيها الرسول - تأمل - قبل البعثة - أن يُلقَى إليك القرآن وحيًا من الله، لكن رحمة منه سبحانه اقتضت إنزاله عليك، فلا تكونن معينًا للكافرين على ما هم فيه من الضلال.

ولا يصرفتك هـؤلاء المشـركون عن آيـات الله بعد إنزالهـا عليك فتترك تلاوتها وتبليغها، وادع الناس إلى الإيمان بالله وتوحيده والعمل بشـرعه، ولا تكونن مـن المشـركين الذيـن يعبـدون مع الله غيـره، بل كـن مـن الموحديـن الذين لا يعبـدون إلا الله وحده.

في ولا تعبد مع الله معبودًا غيره، لا معبود بحق غيره، لا معبود بحق غيره، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، له وحده الحكم يحكم بما يشاء، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء.

# سُوْرَةُ الْعِنْكَبُوْتِ

٠ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

الأمر بالصبر والنبات عند الابتلاء والفتن، وبيان حسن عاقبته.

ٱلتَّفْسِيرُ:
 ﴿ التَّفْسِيرُ:

ش ﴿ الْمَ ﴾ سبق الكلام عن نظائرها في بداية سورة البقرة.

أَظُ نَّ النَّاسُ أَنْهِ م بقوله م: آمنا بالله، يُتْركون دون اختبار يبين حقيقة ما قالوا، هل هم مؤمنون حقًّا؟! ليس الأمر

> \_\_\_\_\_ ﴿ وَلَقَدِ اخْتِبِرِنَا الذين كَانُوا قَبِلَهِم، فليعلَمنَّ الله علم ظهورٍ ويكشف لكم صدقَ الصادقين في إيمانهم وكذب الكاذبين فيه.

أَظُنَّ الذين يعملون المعاصي من الشرك وغيره أن يُعجزونا، وينجوا من عقابنا؟ قَبُحَ حكمهم الذي يحكمون به، فهم لا يعجزون الله، ولا ينجون من عقابه ولا ينجون عقابه إن ماتوا على كفرهم.

و من كان يأمل لقاء الله يوم القيامة ليثيبه فليعلم أن الأجل الذي ضربه الله لذلك لآت قريبًا، وهو السميع لأقوال عباده، العليم بأفعالهم، لا يفوته منها شيء، وسيجازيهم عليها.

🗊 ومن جاهد نفسه بحملها على الطاعة والبعد عن المعصية، وجاهد في سبيل الله فإنما يجاهد لنفسه؛ لأن نفع ذلك عائد إليها، والله غني عن المخلوقات كلها، فلا تزيده طاعتهم، ولا تنقصه معصيتهم.

مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

• النهي عن إعانة أهل الضلال.

الأمر بالتمسك بتوحيد الله والبعد عن الشرك به.

• ابتلاء المؤمنين واختبارهم سُنَّة إلهية.

غنى الله عن طاعة عبيده.

أن والذين آمنوا وصبروا على امتحاننا لهم، وعملوا الأعمال الصالحات لنمحون ذويهم بما عملوه من الأعمال الصالحة، ولنثيبتهم في الآخرة أحسن الذي كانوا يعملون في الدنيا.

ووصينا الإنسان بوالديه أن يبرّهما ويحسن إليهما، وإن جاهدك والداك ايها الإنسان - لتشرك بي ما ليس لك بإشراكه علم - كما وقع لسعد بن أبي وقاص شي من أمه - فلا تطعهما في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إليّ وحدي رجوعكم يوم القيامة، فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، وأجازيكم عليه.

و الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لندخلنهم يوم القيامة في الصالحين، فتحشرهم معهم، ونثيبهم ثوابهم.

ومن الناس من يقول: آمنّا بالله، فإذا آذاه الكفار على إيمانه جعل عذابهم له كعذاب الله فارتـدّ عن الإيمان موافقة للكفار، ولئن حصل نصر من ربك لك - أيها الرسول - ليقولنّ، إنا كنا معكم - أيها المؤمنون - على الإيمان، أوليس الله بأعلم بما في صدور الناس؟ لا يخفى عليه ما فيها من الكفر والإيمان، فكيف ينبئون الله بما في قلوبهم وهو فكيف ينبئون الله بما في قلوبهم وهو أعلم بما فيها منهم؟!

وليعلمنّ الله الذين آمنوا به حقًا، وليعلمنّ المنافقين الذين يظهرون الإيمان، ويضمرون الكفر.

وقال الذين كفروا للذين آمنوا بالله وحده: اتبعوا ديننا وما نحن عليه، ونحمل نحن عنكم ذنوبكم، فنجازى عليها دونكم، وليسوا بحاملين شيئًا من ذنوبهم، وإنهم لكاذبون في قولهم هذا. ولما كان نفى حملهم لخطايا غيرهم

ولما كان نفي حملهم لخطايا غيرهم والمستقدم المستقد المستقد يفهم منه أن الكفار الداعين إلى المستقدم بقوله: قد يفهم منه أن الكفار الداعين إلى ضلالتهم لا يأثمون إثمًا زائدًا بسبب ذلك رفع ذلك الإيهام بقوله:

🧓 ولقد بعثنا نوحًا رسولًا إلى قومه، فمكث فيهم مدة تسع مئة وخمسين عامًا يدعوهم إلى توحيد الله، فكذبوه واستمرّوا على كفرهم، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله، فهلكوا بالغرق.

#### مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ ،

- الأعمال الصالحة يُكَفِّر الله بها الذنوب.
  - تأكُّد وجوب البر بالأبوين.
- الإيمان بالله يقتضي الصبر على الأذى في سبيله.
- من سنَّ سُنَّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.

الجُزُءُ العِشْرُونَ مِنْ مُنْ الْمَصْلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ وَوَلِدَيْهِ حُسَّنَا وَإِن جَهَدَ الْكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ الْمُسَلِكَ بِهِ عِلْمُ

فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَيِّكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدْخِلَنَّهُمُ فِي ٱلصَّلِحِينَ

۞وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِي َنَتَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيْن جَاءَ نَصْرُومِّن رَّبِكَ لَيَقُولُنَّ

إِنَّاكُنَّامَعَكُمُ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۞وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْمُنْفِقِينَ

وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَاهُم بِحَلِمِلِينَ مِنْ خَطْيَهُم مِنِ

شَى عَالِي اللَّهُ مُ لَكَ لِدِهُ نَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثَقَالَهُمْ وَأَثْقَالَامَّعَ اللَّهُ مُ وَأَثْقَالًا مَّعَ اللَّهُ مُ وَلَيْكَ مُ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَا يُعْمَلُوا يَعْفَى مُ وَلِيكُمْ وَلَا يُعْمِلُوا يَعْفَى مُ وَلِيكُمْ وَلَا يُعْمَلُوا يَعْفَى مُ وَلِيكُمْ وَلَا يُعْمَلُوا يَعْفَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِيكُمْ وَلَا يُعْمَلُوا يَعْفَى مُوالِيكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَا يُعْفَى مُ وَلِيكُمْ وَلَا يُعْمَلُوا يَعْفَى مُعْمَلُوا يَعْفَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِمُ وَلَا يَعْمَلُوا يَعْفَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِمُ وَلَا يَعْمَلُوا يَعْفَى مُعْلِمُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَلّمُ عَلَيْكُمْ وَلَا يُعْلِمُ وَلِمُ عَلَيْكُمْ وَلِكُمْ مُعْلِمُ عِلْمُ مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَمُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَى مُعْلَمُ وَلِمُ عَلَى مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُوالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ مُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ لَعْلَمُ مُعْلِمُ مُوالْمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِ

﴿ وَلَقَكَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَلَيْثَ فِيهِ مَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَا خَرْمِهِ عَامًا فَأَخَذَهُ مُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ فَ

× 40 ×

الْجُرْةُ العِشْرُونَ لِيَكُمْ فَيْنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمِؤْمِ لِلْمِنِ الْمِنْ الْمُؤْمِ لِلْمِنْ الْمِنْمِ لِلْمِنِ الْمُؤْمِ لِلْمِنِ الْمِنْمِ لِلْمِنِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْمِ لِلْمِنِي لِلْمِنِ الْمِنْمِ لِلْمِنِي الْمِنْمِينِ الْمِنْمِ لِلْمِنْمِينِ الْمِنْمِينِ الْمِنْمِينِ الْمِنْمِ الْمِنْمِ لِلْمِنْ الْمِنِي لِلْمِنِي لِلْمِنِي الْمِنْمِينِ الْمِنْمِي لِلْمِنْمِ لِلْمِنْمِينِ الْمِنْمِ لِلْمِنِي لِلْمِنِي لِلْمِنِي لِلْمِنِي لِلْمِنِي لِلْمِنِي لِلْمِنْمِي لِلْمِنِمِي لِلْمِنْمِي لِلْمِنْمِي لِلْمِنْمِي لِلْمِنْمِي لِلْمِنْمِي فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآءَايَةً لِّلْعَلَمِينَ ٥ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرُ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَكَنَا وَتَخَلُقُونَ إِفَكَاْ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَافَٱبْتَغُواْعِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡےُرُواْ لَهُۥٓ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّهُ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞أُوَلَمْ يَرَوُاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ا يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُرَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰكِ لِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَهُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ ۞ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءَ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن ۗ ۗ وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ ٤

أَوْلَتِهِكَ يَهِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأَوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُّ ۞

وحده، واتقوا عقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ذلكم المأمور به خير لكـم إن كنتـم تعلمون. ( إنما تعبدون - أيها المشركون-أصنامًا لا تنفع ولا تضرّ، وتختلقون الكذب حين تزعمون استحقاقها للعبادة، إن الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم رزقًا فيرزقوكم، فاطلبوا عند الله الرزق فهو الرزاق، واعبدوه وحده، واشكروا له ما أنعم به عليكم من الرزق، إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء لا إلى أصنامكم.

( وإن تُكَدِّبوا - أيها المشركون -بما جاء به محمد عَلَيْ ، فقد كذبت أمم من قبلكم كقوم نوح وعاد وثمود، وما على الرسول إلا البلاغ الواضح، وقد بلّغكم ما أمره ربه بتبليغه إليكم.

🥮 فأنقذنا نوحًا ومن معه من المؤمنين في السفينة من الهلاك

بالغرق، وجعلنا السفينة عبرة للناس

🥨 واذكر - أيها الرسول - قصة إبراهيم حين قال لقومه: اعبدوا الله

يعتبرون بها.

🗐 أولم ير هـؤلاء المكذبون كيف يخلق الله الخلق ابتداء، ثم يعيده بعد فنائه؟! إن ذلك على الله سهل، فهو قادر لا يعجزه

(ن) قـل - أيها الرسول - لهـؤلاء المكذبين بالبعث: سيروا في الأرض فتأملوا كيف بدأ الله الخلق، ثم الله يحيى الناس بعد موتهم الحياة الثانية للبعث والحساب، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فلا يعجز عن بعث الناس كما لم يعجز عن خلقهم أولًا.

(الله عدد من يشاء من خلقه بعدله، ويرحم من يشاء من خلقه بفضله، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب حين

يبعثكم من قبوركم أحياء.

📆 ولســتم بفائتين ربكم، ولا منفلتين من عقابه في الأرض ولا في الســماء، وليســن لكم من دون الله ولي يتولى أمركم، وليســن لكم من دون الله نصير يرفع عنكم عذابه.

📆 والذين كفروا بآيات الله سبحانه وبلقائه يوم القيامة، أولئك قنطوا من رحمتي، فلن يدخلوا الجنة أبدًا لكفرهم، وأولئك لهم عذاب موجع ينتظرهم فى الآخرة.

مِنفَوابدِ أَلْآيَاتِ :

- الأصنام لا تملك رزقًا، فلا تستحق العبادة.
- طلب الرزق إنما يكون من الله الذي يملك الرزق.
  - بدء الخلق دليل على البعث.
  - دخول الجنة محرم على من مات على كفره.

في فما كان جواب قوم إبراهيم له - بعد ما أمرهم به من عبادة الله وحده وترك عبادة غيره من الأوثان - إلا أن قالوا: اقتلوه أو ارموه في النار انتصارًا لألهتكم، فسلّمه الله من النار، إن في تسليمه من النار بعد رميه فيها لعبرًا لقوم يؤمنون؛ لأنهم هم الذين ينتفعون داور.

وقال إبراهيم شر لقومه: إنما اتخذتم أصنامًا آلهة تعبدونها للتعارف والتواد على عبادتها في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة ينقطع ذلك التواد بينكم، فيتبرأ بعضكم من بعض عند معاينة العذاب، ويلعن بعضكم بعضًا، ومقرّكم الدي تأوون إليه النار، وليس لكم من ناصرين يمنعونكم من عذاب الله، لا من أصنامكم التي كنتم تعبدونها من دون الله، ولا من غيرها.

ش فآمن له لوط في ، وقال إبراهيم في انبي مهاجر إلى ربي إلى أرض الشام المباركة، إنه هو العزيز الذي لا يغالب، ولا يذل من هاجر إليه، الحكيم في تقديره وتدبيره.

وأعطينا إبراهيم إسحاق وابنه يعقوب، وصيرنا في أولاده النبوّة، والكتب المنزلة من عند الله، وأعطيناه ثواب صبره على الحق في الدنيا بصلاح الأولاد والثناء الحسن، وإنه في الآخرة ليُجّزَى جزاء الصالحين، لا ينقص ما أعطي في الدنيا ما أعد له من الجزاء الكريم في الآخدة.

و واذكر - أيها الرسول - لوطًا حين قال لقومه: إنكم لتأتون الذنب القبيح ما سبقكم إلى الإتيان به أحد من العالمين قبلكم، فأنتم أول من ابتدع هذا الذنب الذي تأباه الفطر السليمة.

أإنكم لتأتون الذكران في أدبارهم

و و ي المحتود المحتود

🧊 قال لوط ﷺ داعيًا ربه بعد تعنُّت قومه وطلبهم إنزال العذاب عليهم استخفافًا به: ربَّ انصرني على القوم المفسدين في الأرض بما ينشرونه من الكفر والمعاصي المستقبحة.

#### مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ ،

- عناية الله بعباده الصالحين حيث ينجيهم من مكر أعدائهم.
  - فضل الهجرة إلى الله.
  - عظم منزلة إبراهيم وآله عند الله تعالى.
- تعجيل بعض الأجر في الدنيا لا يعنى نقص الثواب في الآخرة.
  - قبح تعاطى المنكرات في المجالس العامة.

الجُزُءُ العِشْرُونَ مَنْ مَوْدَهُ الْمَا الْوَا الْقُتُ لُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَا الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَ يَكِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ فَا الْجَمَّا اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَ يَكِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ فَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْ

إِنِّى مُهَاجِرُ إِلَى رَقِّتُ إِنَّهُ وهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِلَى رَقِّتُ إِنَّهُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِلَى وَقِعَالَى وَيَعْفُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ ٱلذُّنْيَ أَوَاللَّهُ وَالدُّنْيَ أَوَاللَّهُ وَالدُّنْيَ أَوَاللَّهُ وَالدُّنْيَ أَوَاللَّهُ وَالدُّنْيَ أَوَاللَّهُ وَالدُّنْيَ أَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ الْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَا

ٱلصَّادِقِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ السَّالِينَ الله

**PARTITOTAL PARTITOTAL OF AN WARRY TO PARTITOTAL PARTIT** 

الجُزَّةُ العِشْرُونَ مِنْ ﴿ مُنْ الْمُعَلِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهَلِكُوۤ ا أَهْلهَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ إِنَّ أَهْلَهَاكَانُواْظَلِمِينَ ٥ قَالَ إِتَّ فِيهَا لُوطَاْقَالُواْنَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِينَ ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِي ءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالُواْ لَا تَخَفَ وَلَا تَحْزَن إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْ لَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْبِرِينَ ﴿ إِنَّامُنْزِلُونَ عَلَيْمَ أَهُل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَامِّنِ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله وَ لَقَد تَرَكَ نَامِنْهَا ءَاكِةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَافَقَالَ يَكَوَّوِمِ ٱعْبُدُواْٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعَتَوَاْفِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلْرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿وَعَادَا وَثَمُودَاْ وَقَد تَّبَيِّنَ لَكُم مِّن مَّسَلَ كِيْهِمُّ وَزَيَّرَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُ مُعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ

النساء، وقال له الملائكة: لا تخف، فلن يصل إليك قومك بسوء، ولا تحزن على ما أخبرناك من إهلاكهم، إنا منقذوك وأهلك من الهلاك، إلا امرأتك كانت من الباقين الهالكين، فسنهلكها معهم. (أنا منزلون على أهل هده القرية التي كانت تعمل الخبائث عذابًا من السماء، وهو حجارة من سجِّيل؛ عقابًا لهم على خروجهم عن طاعة الله بما يرتكبون من الفاحشة القبيحة، وهي

الله ولما جاءت الملائكة الذين بعثناهم يبشرون إبراهيم بإسحاق ومن

بعده ابنه يعقوب قالوا له: إنا مهلكو أهل قرية سَدُوم قرية قوم لوط؛ إن أهلها كانوا

ظالمين بما يقومون به من فعل الفاحشة. 📆 قال إبراهيم علي الملائكة: إن في

هـنه القرية التي تريدون إهـلاك أهلها لوطًا، وليس هو من الظالمين، قالت الملائكة: نحن أعلم بمن فيها، لننقذنه

وأهله من الهلاك المنزل على أهل القرية إلا امرأته كانت من الباقين الهالكين،

( ولما أتت الملائكة الذين بعثناهم

لإهلاك قوم لوط لوطًا ساءه وأحزنه مجيئهم خوفًا عليهم من خبث قومه، فقد جاءته الملائكة في شكل رجال،

وقومه يأتون الرجال شهوة من دون

فسنهلكها معهم.

وق ولقد تركنا من هذه القرية التي أهلكناها آية واضحة لقوم يعقلون؛ لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات.

إتيان الرجال شهوة دون النساء.

رُبُّ وأرسلنا إلى مَدِين أخاهم في النسب شعيبًا عَلَيْ ، فقال: يا قوم، اعبدوا اللَّه وحده، وارجوا بعبادتكم إياه الجزاء في اليـوم الآخر، ولا تفسـدوا في الأرض بفعل المعاصي ونشرها.

(٣٠) فكذبه قومه، فأصابتهم الزلزلة،

فأصبحوا في دارهم ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب، لا حَرَاكَ بهم.

🚳 وأهلكنا كذلك عادًا قوم هود، وثمود قوم صالح، وقد تبين لكم - يا أهل مكة - من مساكنهم بالحِجْر والشِّحْر من حضرموت ما يدلّكم على إهلاكهم، فمساكنهم الخاوية شاهدة على ذلك، وحسن لهم الشيطان أعمالهم التي كانوا عليها من الكفر وغيره من المعاصي، فصرفهم عن الطريق المستقيم، وكانوا ذوي إبصار بالحق والضلال والرشد والغي بما علَّمتهم رسلهم، لكن اختاروا اتباع الهوى على اتباع الهدى.

- قوله تعالى: ﴿ وَقَد تَّبَيَّنَ.. ﴾ تدل على معرفة العرب بمساكنهم وأخبارهم.
  - العلائق البشرية لا تنفع إلا مع الإيمان.
  - الحرص على أمن الضيوف وسلامتهم من الاعتداء عليهم.
    - منازل المُهَلكين بالعذاب عبرة للمعتبرين.
    - العلم بالحق لا ينفع مع اتباع الهوى وإيثاره على الهدى.

اللَّهُ عَلَقَ ٱللَّهُ ٱللَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لَآيَةَ لِّلْمُؤْمِنِينَ هُأْتُلُمَاۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلۡكِتَاب

وَأَقِهِ ٱلصَّلَوْةَ إِتَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ

وَٱلْمُنكَ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصَمَعُونَ

أرسلنا عليهم حجارة من سجِّيل مَنْضود، ومنهم قوم صالح وقوم شعيب الذين أخذتهم الصيحة، ومنهم قارون الذي خسفنا به وبداره الأرضى، ومنهم قوم نوح وفرعون وهامان الذين أهلكناهم بالغرق، وما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير ذنب، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بارتكاب المعاصى، فاستحقوا العذاب. (ثُّ) مثـل المشـركين الذيـن اتخذوا من دون الله أصنامًا يعبدونهم رجاء نفعهم أو شفاعتهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا يحميها من الاعتداء عليها، وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت، فهو لا يدفع عنها

📆 وأهلكنا قارون - لما بغي على قوم موسى - بالخسف به وبداره، وأهلكنا

فرعون ووزيره هامان بالغرق في البحر، ولقد جاءهم موسى بالآيات الواضحات

الدالة على صدقه، فاستكبروا في أرض مصر عن الإيمان به، وما كانوا ليسلموا

(أنَّ) فأخذنا كلَّا من المذكورين سابقًا بعدابنا المُهَلك، فمنهم قوم لوط الذين

من عذابنا بفوتهم لنا.

📆 إن الله ﷺ يعلـم مـا يعبدونـه مـن دونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو العزيز الذي لا يُغَالَب، الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره.

عدوًّا، وكذلك أصنامهم لا تنفع ولا تضر

ولا تشفع، لو كان المشركون يعلمون ذلك لَمَـا اتخــذوا أصنامًـا يعبدونهـا من دون

لتوقظهم وتبصرهم بالحق، وتهديهم إليه، وما يدركها على الوجه المطلوب إلا العالمون بشرع الله وحكمه.

و الله الله الله الله السماوات وخلق الأرض بالحق، ولم يخلقها بالباطل ولم يخلقها عبثًا، إن في ذلك الخلق لدلالة ﴿ ﴿ وَهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ا واضحة على قدرة الله للمؤمنين؛ لأنهم هم الذين يستدلون بخلق الله على الخالق سبحانه، وأما الكافرون فإنهم يمرون على الآيات في الآفاق والأنفس

دون أن تلفت انتباههم إلى عظمة الخالق وقدرته سبحانه. 😥 اقرأ - أيها الرسول - على الناس ما أوحى به الله إليك من القرآن، وائت بالصلاة على أكمل وجه، إن الصلاة المؤداة بصفتها الكاملة تنهى صاحبهـا عـن الوقوع في المعاصى والمنكـرات؛ لما تحدثه من نور في القلوب يمنع من اقتراف المعاصي، ويرشــد إلى عمل الصالحات، ولذكر الله أكبر وأعظم من كل شيء، والله يعلم ما تصنعونه، لا يخفي عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم على أعمالكم، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ ،

- أهمية ضرب المثل: «مثل العنكبوت».
  - تعدد أنواع العذاب في الدنيا.
    - تَنَزُّه الله عن الظلم.
- التعلق بغير الله تعلق بأضعف الأسباب.
- أهمية الصلاة في تقويم سلوك المؤمن.

الجُزْءُ العِشْرُونَ مُنْ الْمُؤْمُ الْعَنْكُمُوتِ مُنْ اللَّهِ الْعَنْكُمُوتِ مُنْ اللَّهِ الْعَنْكُمُوتِ مُنْ وَقَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَهَامَنَ وَلَقَدُجَاءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلْأَرۡضِ وَمَاكَانُواْسَابِقِينَ ٥ فَكُلًّا أَخَذَنَا بِذَنْهِ فِي فَمِنْهُ مِمَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمِّنْ أَغْرَقُنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظَامِهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ الْأَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلَ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۚ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَوْكَانُواْيَعْلَمُونَ ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَحَ ءِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٥ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَايَعْفِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ